





الْفَقِيرُ وَٱلْبِئُرُ النُّسْحُورَةُ



كَانَ في قَدِيمِ الزَّمَانِ أَحَوَانِ اثْنَان، أَحَدُهُمَا كَانَ غَنِيًّا، وَالآخَرُ كَانَ فَقِيراً، وَكَانَ لِهَذَا الْفَقِيرِ سَبْعَةُ أَوْلاَد، أَمَّا الْغَنِيُّ فَكَانَ لَهُ وَلَدٌ وَحِيد. وبِرَعْمِ ضِيقِ الْعَيْشِ وَكَثْرَةِ مَطَالِبِ الأَوْلاَدِ عَلَى أَبِيهِم الْفَقِير، فَإِنَّ حَيَاتَهُمْ كَانَتْ سَعِيدَةً هَانِئَة، فَقَدْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ طَيْبَةٌ، ثُوافِقُ أَخْلاقَهُ الطَّيِّبَة، في حِين سَعِيدَةً هَانِئَة، فَقَدْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ طَيْبَةٌ، ثُوافِقُ أَخْلاَقَهُ الطَّيِّبَة، في حِين

جميع الحقوق محفوظة

الطبعـــة الأولـــى 2003 م \_ 1424 هـ

ISBN: 9953-439-48-6

رسوم: مفيد الأشقر تنفيذ: هوساك

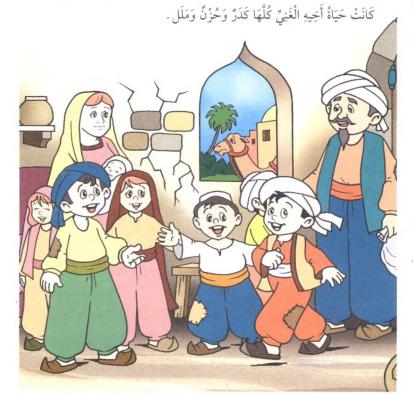

ار الكتب الحديثة الطباعة والنشر والتوزيع محطة النويري - شارع عبد الغني العريسي - هاتف: 666700 فاكس: - 66720 1 16900 - ص. ب: 757 18 - بيروت - لبنان

وَذَاتَ يَوْم دَعَا الْغَنِيُّ أَخَاهُ الْفَقِيرَ إِلَى بَيْتِهِ لِيَتَنَاوَلَ مَعَهُ الطَّعَام، وَبَيْنَمَا كَانَ الْفَقِيرُ جَالِساً، إِذْ سَمِعَ زَوْجَةَ أَخِيهِ فِي الْمَطْبَخ تَقُولُ لِزَوْجِهَا:

\_ لَقَدْ تَعِبْتُ وَطَبَخْتُ وَجَاءَ أَخُوكَ لِيَأْكُلَ، وَلَيْسَ مَعَنَا نُقُودٌ لِذَلِكَ الإسْرَاف، ثُمَّ قَالَت: لا تَعُدْ لِهَذِهِ الْفَعْلَةِ مَرَّةً ثَانِيَة.

شَعَرَ الْفَقِيرُ بِالْحُزْنِ وَالأَلَمِ، لَكِنَّهُ كَتَمَ حُزْنَهُ وَأَلَمَهُ حَتَّى لاَ



وَفِي الطَّرِيقِ عَثَرَ عَلَى «لِيرَةٍ»، فَالتَّقَطَهَا في فَرَح شَدِيد، وَعَزَمَ

حَزِنَ الْفَقِيرُ وَتَأَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لِلْبِئْرِ يَرْجُوهَا: «يَا بِيرُ. . يَا بِيرُ. . . رُدِّ

عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا طَعَاماً يُسْعِدُ بِهِ أَوْلاَدَهُ، لَكِنَّهُ أَحَسَّ بِالْعَطَشِ فَمَالَ إِلَى

لِي لِيرَتِي!» ثُمَّ أَلْقَى بِدَلْوِ في الْبِئْرِ، ثُمَّ سَحَبَ الدَّلْوَ، فَإِذَا فِيهِ صَحْنٌ

بِئْرِ لِيَرْوِيَ مِنْهَا ظَمَأَهُ، وَلِسُوءِ حَظِّهِ، سَقَطَتْ مِنْهُ «اللِّيرَةُ» في الْبِئْر.



أَسْرَعَ الْفَقِيرُ إِلَى دَارِهِ، يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا سَوْفَ يَطْلُبُهُ مِنَ الصَّحْن، وَجَاءَ عَلَى بَالِهِ طَعَامٌ كَثِيرٌ يَشْتَهِيهِ أَوْلاَدُه، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوَفِّرهُ لَهُمْ لِفَقْرِهِ، وَضِيقِ ذَاتِ الْيَد. . . وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الدَّار، وَجَدَ أَوْلاَدَهُ في الْفَقْرِهِ، وَضِيقِ ذَاتِ الْيَد. . . وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الدَّار، وَجَدَ أَوْلاَدَهُ في انْتِظَارِه، فَقَالَ لِلْصَّحْنِ: «امْتَلِىءْ» فَامْتَلاَّ الصَّحْنُ الْكَبِيرُ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الطَّعَامِ السَّاخِنِ اللَّذِيذ، لَم يَشُمُّوا رِيحَهُ مِنْ قَبْلُ، فَأَكَلُوا جَمِيعًا، وَحَمِدُوا رَبَّهُم. السَّاخِنِ اللَّذِيذ، لَم يَشُمُّوا رِيحَهُ مِنْ قَبْلُ، فَأَكَلُوا جَمِيعًا، وَحَمِدُوا رَبَّهُم.

وَظَلَّتِ الْحَالُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ: يَأْكُلُ الْفَقِيرُ وَأَهْلُهُ كُلَّ مَا لَذَّ طَعْمُهُ، ثُمَّ يَحْمَدُ الرَّجُلُ رَبَّهُ الرَّزَّاقِ.



وَكَانَتْ زَوْجَةُ الْغَنِيِّ تُرَاقِبُ حَالَهُم، وَذَاتَ يَوْم سَمِعَتِ الْفَقِيرَ يَتَحَدَّثُ إِلَى الصَّحْنِ، فَأَكَلَهَا الْحَسَدُ وَالْحِقْد. وَبَيْنَمَا كَانَ الْفَقِيرُ خَارِجَ الدَّارِ، جَاءَتْ زَوْجَةُ أَخِيهِ إِلَى بَيْتِهِ تَطْلُبُ صَحْناً لِلطَّعَام، وَادَّعَتْ أَنَّهَا في حَاجَةٍ لِصَحْنِ كَبِير، فَأَعْطَتْهَا وَاحِدةٌ مِنْ بَنَاتِ الْفَقِيرِ الصَّحْنَ الْكَبِير، حَاجَةٍ لِصَحْنِ كَبِير، فَأَعْطَتْهَا وَاحِدةٌ مِنْ بَنَاتِ الْفَقِيرِ الصَّحْنَ الْكَبِير،

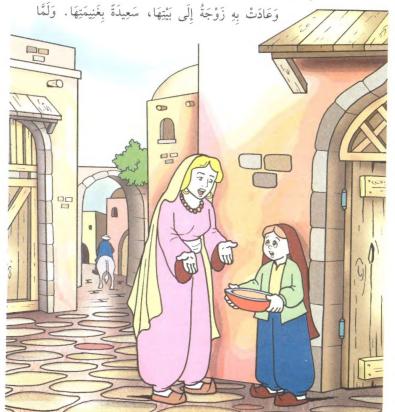

أَصْبَحَ الصَّبَاحُ، سَأَلَ الْفَقِيرُ أَوْلاَدَهُ عَنِ الصَّحْنِ، فَأَخْبَرَتْهُ ابْنَتُهُ بِأَنَّهَا قَدْ أَعْطَتْهُ لِزَوْجَةِ عَمِّهَا. فَمَضَى الْفَقِيرُ إِلَى الْبِثْرِ حَزِيناً، وَقَالَ لَهَا:

- «يَا بِيرُ . . . يَا بِيرُ . . . رُدِّي لِي لِيرَتِي».

ثُمَّ أَلْقَى «الدَّلْوَ» في الْبِثْرِ وَسَحَبَهَا، فَإِذَا بِمُنْخُلِ يَخْرُجُ في «الدَّلْوِ»،

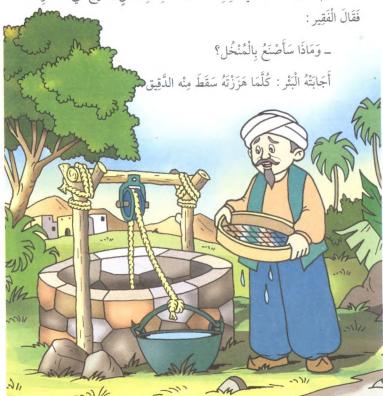

عَادَ الرَّجُلُ بِالْمُنْخُلِ إِلَى صِغَارِهِ، فَصَارَ يَهُزُّ الْمُنْخُلَ وَالدَّقِيقُ يَسْقُطُ مِنْهُ، حَتَّى امْتَلاَّ وِعَاءٌ كَبِيرٌ، وَصَارَتِ الزَّوْجَةُ تَعْجِنُ الدَّقِيقَ، وَتَخْبِزُ لِأَوْلاَدِهِ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَحَمِدُوا رَبَّهُم. . . وَبَقِيَ خُبْزٌ أَهْدَتْهُ الزَّوْجَةُ الطَّيِّبَةُ إِلَى زَوْجَةِ الْغَنِيِّ. تَحَرَّكَ الْحِقْدُ في قَلْبِ زَوْجَةِ الْغَنِيِّ، وَصَارَتْ تُرَاقِبُ بَيْتَ الْفَقِيرِ، حَتَّى عَلِمَتْ بِأَمْرِ الْمُنْخُلِ الْمَسْحُور.



وَجَاءَ يَوْمٌ انْتَظَرَتْ فِيهِ زَوْجَةُ الْغَنِيِّ أَخَا زَوْجِهَا حَتَّى يَخْرُجَ، وَلَمَّا خَرَجَ الْفَقِيرُ مِنْ دَارِه، ذَهَبَتْ إِلَى أَوْلاَدِهِ تَطْلُبُ مُنْخُلاً لِتَنْخُلَ دَقِيقاً اشْتَرَاهُ زَوْجُهَا، فَأَعْطَتْهَا إِحْدَى بَنَاتِ الْفَقِيرِ "الْمُنْخُلَ». وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي سَأْلَ الْفَقِيرُ أَوْلاَدَهُ عَنِ "الْمُنْخُلِ»، فَقَالَتْ إِحْدَى بَنَاتِه:

\_ لَقَدْ جَاءَتْ زَوْجَةُ عَمِّنَا وَأَخَذَتْهُ لِتَنْخُلَ بِهِ.





رَجَعَ الْفَقِيرُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ بَعْدَمَا اشْتَرَى الصُّوف، وَأَمَر زَوْجَتَهُ وَبَنَاتَهُ بِغَزْلِه، سَعِدَتِ الزَّوْجَةُ بَذَلِك، فَقَدْ كَانَتْ تُجِيدُ الْغَزْلَ وَرُجَتَهُ وَبَنَاتَهُ بِغَزْلِه، سَعِدَتِ الزَّوْجَةُ بَذَلِك، فَقَدْ كَانَتْ تُجِيدُ الْغَزْلَ وَالْعَمَلَ بِالْإِبْرَتَيْن، وَكَانَتْ الإِبْرَتَانِ تَتَحَرَّكَانِ بِسُرْعَةٍ فَائِفَةٍ تُنْتِجَانِ أَجْوَدَ النَّسِيج، وَكَانَ الزَّوْجُ يَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ لِبَيْعِهِ فَيَتَدَافَعُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرُون، إِذْ كَانَ النَّوبُ جَيِّدًا وَلاَ مَثِيلَ لَه.

سَارَتِ الأُمُورُ عَلَى حَالِ طَيِّبَة، وَأَصْبَحَ الْفَقِيرُ مِنَ التُّجَّارِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْأُمَانَةِ وَالصِّدْقِ، بِجَانِب جَوْدَةِ

الْمَنْسُوجَاتِ الَّتِي يَعْرِضُهَا، فَصَارَ النَّاسُ يَقْصِدُونَهُ مِنْ كُلِّ الأَنْحَاء.

وَلَمَّا عَلِمَتِ زَوْجَةُ الْغَنِيِّ بِمَا أَصْبَحَتْ عَلَيهِ حَالُ «الفقير» انْتَظَرَتْ يَوْماً غَابَ فِيهِ الرَّجُلُ وَزَوْجَتُهُ في السُّوقِ، وَذَهَبَتْ هَذِهِ المَوْأَةُ الطَّامِعَةُ إِلَى إِبْرَتَيْنِ لِتَتَعَلَّمَ النَّسْجَ. وَلَمْ يُودِ الْبنْتُ أَنْ تَرُدَّهَا خَائِبَةً، فَأَعْطَتْهَا مَطْلَبَهَا.

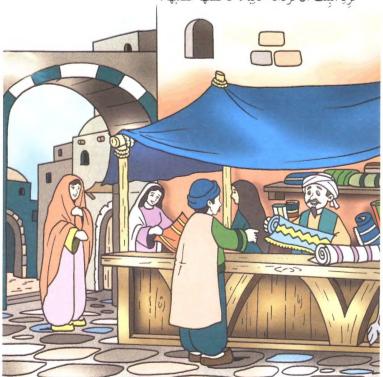

وعَادَتِ السَّيِّدَةُ لِتُجَرِّبَ الإِبْرَيَيْنِ فَصَارَتَا في جَمِيعِ أَنْحَاءِ جَسَدِهَا، وَسَالَ الدَّمُ مِنْ جِرَاحِهَا، حَتَّى وَخَزَتْهَا إِحْدَى الإِبْرَتَيْنِ وَخْزَةً جَاءَتْ في قَلْبِهَا الْمُمْتَلِيءِ حِقْداً وَحَسَداً، فَوَقَعَتِ الْمَرْأَةُ... فَقَالَتْ لَهَا الإِبْرَتَان: أَيَّتُهَا الْعَاطِلَةُ، أَمَا كَفَاكِ مَا أَخَذْتِ؟!.. هَذَا جَزَاءُ حِقْدِكِ وَحَسَدِك.. أَمَّا أَنْتِ فَلَنْ تَعْرِفِي يَوْماً كَيْفَ يَكُونُ الْغَزْلُ!!



أَخَذَتِ امْرَأَةُ الغَنِيِّ تَبْكِي وَتَصْرُخُ مِنَ الأَلَمِ، وَتُنَادِي زَوْجَهَا تَسْتَنْجِدُ به، فَقَال:

\_ قَدْ يَكُونُ هَذَا دَرْساً قَاسِياً لَكِ، لِطَمَعِكِ وَكَرَاهِيَتِكِ لِأَخِي وَأَوْلاَدِهِ. وَفَي يَعُونُ هَذَا دَرْساً قَاسِياً لَكِ، لِطَمَعِكِ وَكَرَاهِيَتِكِ لِأَخِي وَأَوْلاَدِهِ. وَفِي نِهَايَةِ الْأَمْرِ لَمْ تَسْتَطِعِ الزَّوْجَةَ أَنْ تَقُومَ مِنْ رَقْدَتِهَا. فَأَخَذَ الْغَنِيُّ

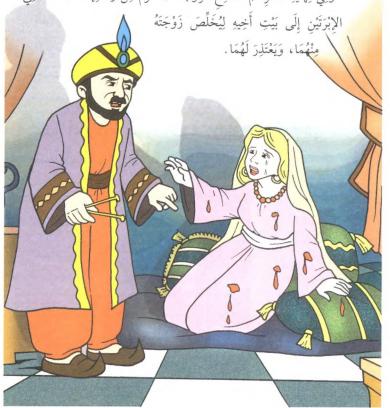

وَبَيْنَمَا كَانَتْ زَوْجَةُ الْغَنِيِّ تَرْقُدُ فِي سَرِيرِهَا تُقَاوِمُ الْمَرْضَ وَالْجِرَاح، حَزِينَةً عَلَى مَا ضَاعَ مِنْهَا، إِذْ تَحَوَّلَ الصَّحْنُ الْمَسْحُورِ إِلَى صَحْنِ عَادِيِّ كَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحُون، وَكَذَلِكَ الْمُنْخُلُ صَارَ مَثَلُهُ كَمَثْلِ كُلِّ صَحْنٍ عَادِيِّ كَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحُون، وَكَذَلِكَ الْمُنْخُلُ صَارَ مَثَلُهُ كَمَثْلِ كُلِّ الْمُناخِل، كَمَا تَحَوَّلَتِ الإِبْرَتَانِ إِلَى إِبْرَتَيْنِ عَادِيَتَيْنِ كَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُناخِل، كَمَا تَحَوَّلَتِ الإِبْرَتَانِ إِلَى إِبْرَتَيْنِ عَادِيَتَيْنِ كَغَيْرِهِمَا مِنَ الإَبْرِ. . . وَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ التَّاجِرُ إِلَى صَدِيقَتِهِ الْبَعْرِ لَيَتَبَيَّنَ مِنْهَا مَا حَدَث، قَالَتِ الْبِعْر:

لَمْ تَعُدْ في حَاجَةٍ إِلَى شَيْءٍ مَسْحُورٍ بَعْدَمَا أَصْبَحْتَ تَعْمَلُ
وَتَغْزِلُ أَجْوَدَ أَنْوَاعِ الْغَزْلِ، وَصَارَتْ زَوْجَتُكَ وَبَنَاتُكَ مِنْ أَمْهَرِ النَّاسِ
فَهَنِيئًا لَكَ بِتِلْكَ الأَيَّادِي الْمَسْحُورَة!

